آيسات وقصية

أطفالنكا في رحاب القصرآق الكصريم

07

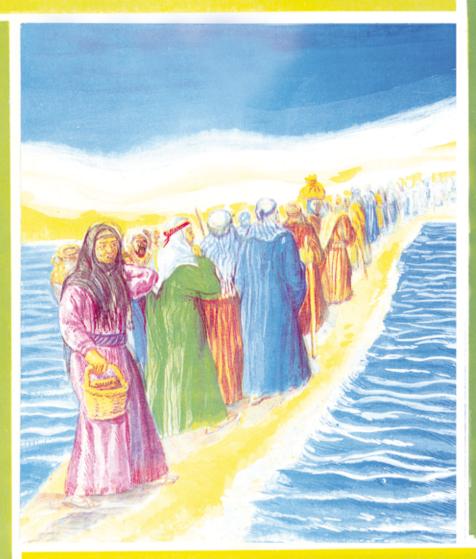

رزق میبه



### ڒٛڟڡؘٚٵڵؙٮؙٳڣ۬ڔڿٙٵێؚٵڵؚڡٞڒٳٙڹ۠ٳڵڰؚڮۻ ؞ٙيتۥڡٙٮۃ



# وجاوزنا ببنى اسرائيل البحر

رزق هيبة

#### ملتزم الطبع والنشر دار الفكر العربي

۹۶ شارع عباس العقاد - مدینة نصر - القاهرة
 ۳: ۲۲۷۵۲۷۳۵ - فاکس: ۲۲۷۵۲۷۳۵
 ۱ شارع جواد حسنی - ت: ۲۳۹۳۰۱ ۲۷

www.darelfikrelarabi.com INFO@darelfikrelarabi.com

#### بسم الله الرحمن الرحيم مقدمة

## «أو لادنا»

أمانة غالية، نعمة اللَّه، أمرنا بالحفاظ عليهم، ورعايتهم بالتربية السليمة.. وهذه السلسلة:

- تربِّى أولادَنا تربية إسلاميَّةً تعتمدُ عَلَى هُدًى مِنْ كتابِ اللَّه «القرآن الكريم» تعرِضُ القصصَ على حسب ترتيب المصْحَف لتكوِّنَ في النهاية والتفسير القصصي القصصي للقرآن الكريم للناشئين وهم في حَاجَة ماسَّة إلَى هذا التفسير الذي يَصِلُهم بماضِيَهُمْ العريق، ويعدُّهُمْ لحاضِرهمْ ومُسْتَقْبَلهمْ.

- وفى هذه الطَّبعة الجَديدة حَرصْنَا أَنْ تكونَ الفائدةُ أكبَر، فقدَّمنا في آخرِ كلِّ قصَّة ملحقًا مِنْ شَقَّيْنِ. الشَّقُّ الأَوَّلُ عدَّةُ أَسْئِلَة تَحْفِزُ القَارِئَ عَلَى أَنْ يُعيدَ القراءَة ويتأمَّلَ القصَّة جَيدًا ليجيبَ عن هذه الأسئِلة، فتستقرَّ المَاني في ذهنه، ويزيد عِلْمًا بمَا فيها مِنْ قِيمَة دينية هي الثمرةُ التي نَرْجُوْهَا مَن نشْر هذه القصص.

- أما الشقُّ الثاني من الملحقِ فهو دُروسٌ في قواعد اللغَة العربيَّة «علم النَّحْو» إِذا تَتبَّعهَا القَارِئُ دَرْسًا بَعْدَ درس من بدايَة السِّلْسلة إِلَى آخِرِهَا يَصِيرُ عَلَى عِلْم بالحدِّ الأَدْنَى مِنْ قواعِد النحوِ التِي لا يَنْبَغِي لقَارِئَ أَنْ يجهَلَها، فيستقيمَ لسَانُهُ، وتسلَمَ قراءَتُهُ منَ اللَّحْن والخَطَّأ..

وبهذه القصص وما يَتبَعُها من دُروس في اللغَة نكونُ قَد حصلْنَا عَلَى فَائدة مزدوَجَة، منْ قيم دينية ومعرفة بقواعد لغتنَا، وَهُو مَا يَنْبَغى أَنْ نرَبِي عَلَيْه أَجْيَالَ أَبْنَائِنَا القَادمة. . فَنستعيد مَجد المَاضي عَلَى أَسُس مِنْ حَضَارَة المسْتَقْبَلِ . . ﴿رَبَّنَا هَبْ لَنَا مِنْ أَزُواَجَنَا وَذُرِيَّاتِنَا قُرَّةَ أَعْيُنِ وَاجْعَلْنَا لِلْمُتَقِينَ إِمَامًا ﴿ يَنْ اللَّهُ الللَّهُ اللَّهُ الللَّهُ الللَّهُ اللَّهُ الللَّهُ اللَّهُ الللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّاللَّالَةُ اللَّهُ الللَّاللَّا الللّهُ الللّهُ الللّهُ الللللللّهُ الللللّهُ الللللّهُ ال



#### معانى الكلمات:

(٩٠) جَاوِزْنَا ببنِي إِسرَائيلَ البحرَ: مَكنَّاهمْ بقدرَتِنَا مِن العُبور من ضفَّة إِلَى الثَّانِيةِ. أتبعَهمْ: لحَقَ بهمْ في الطريق وكَادَ يعُودُ بهمْ إِلَى مصْرَ.

المسْلمين: الموحِّدينَ المسْتسْلمينَ للَّه بالانْقيَاد والطَّاعَة.

(٩٢) نُنجيكَ بِبَدنِكَ: نَرْفَعُ بدَنَكَ علَى نَجوة ٍ - أَىْ مَكَانٍ مِرْتَفِعٍ - ليعْلمَ النَّاسُ أَنَكَ عَلَى غَرَقْتَ ومتَّ وَهَذَه جُثَّتكَ تشهَدُ بذَلكَ.

لَمْ خلفَكَ: قَومُكَ الَّذِينَ تركتَهم وَراءَكَ، أوْ بَعْضُ بَنِي إِسرَائِيلَ الَّذِينَ يظنُّونَ أَنَّكَ لا تَموتُ، أوْ كُلُّ الأجْيَالِ الَّتِي تَأْتِي مِنْ بَعْدِكَ.

آيةً: مَوْعظةً وعبْرَةً وعَلامةً بأنَّ اللَّهَ ينْتقمُ مِنْ كُلِّ جبَّارٍ عَنيد مِثْلكَ.

اجتَمَعَ شمْلُ الأُسْرةِ كمَا يجتمعُونَ كُلَّ ليْلةٍ، ومَا كادَ المؤدّنُ ينْتهِى مِنْ أَذَانِ العِشَاءِ حَتَّى نَهِ ضُوا للصَّلاةِ، واصطَفتِ الأُسرةُ خلفَ الوالِد يؤدونَ الفريضةَ في جَمَاعَةٍ، ولَّا أَتَمُّوا الرَّكعاتِ الأربعَ أَتبعُوهَا بِالسُّنَّةِ شَفْعًا وَوَتُرًا، ثُمَّ التفُّوا حوْلَ الوالِد انْتظارًا للحديثِ الَّذِي لا يَغْفلونَ عَنْهُ وَلا يَنْسُونَ موعِدَهُ، وَبَدأَ الوالِدُ حَديثَهُ بسؤال، قَالَ:

- هَلْ تذكرُونَ مَاذَا كانَ مَوْضوعُ حَدِيثنا السَّابق؟

قَالَ أَشْرَفُ: نعمْ أَنَا أَذْكَرُهُ، لقدْ كَانَ الحديثُ السَّابِقُ عَن القرْآنِ الكريمِ، وكَيْفَ أَنَّهُ معجزةٌ بَاقيةٌ خَالدةٌ على مدَى الزَّمان كُلِّه.

قَالَ الوَالدُ: هَذَا صَحِيحٌ، وحَديثُ اللَّيلةِ سيَتطرَّقُ أَيْضًا إِلَى بَعْضِ معَانِى هَذَا الإعجَازِ، وقبْلَ أَنْ أَبداً أَسألُ سؤالاً آخرَ، هوَ: لقدْ قرأنَا الكثيرَ مِن آيَاتِ القُرآنِ الكريمِ، وعرَفْنَا مجموعةً مِنْ قصَص الأنبياءِ والسَّابِقينَ، وما حَدثَ للكفَّارِ والجَاحِدينَ، فمنْ هم القومُ الَّذِينَ جرَتْ لهمْ أحداثُ، وذكرَ القرآن الكريمُ قصَصاً لهمْ أكثرَ مِنْ غيرِهمْ، وتردَّدتِ الآياتُ الكثيرةُ تذكرُ نعمَةَ اللَّهِ عليْهِمْ وفضْلهُ الَّذِي كَثيرًا مَا جَحَدُوهُ ونَسُوهُ؟

قَالَتْ إِيمَانُ: هَؤُلاءِ هُمْ بَنُو إِسْرائِيلَ، فَقَدْ رَوَى القُرآنُ الكَرِيمُ عَنْهُمْ عِدَّةَ قِصَصٍ، لِكُلِّ قِصَّةٍ مِنَاسَبَةُ، وَفِي كُلِّ قِصَّةٍ عِظةٌ وعبْرةٌ.

قَالَ الوَالِدُ: هَذَا صَحِيحٌ، وَحَدِيثُنَا اللَّيلَة عَنْ وَاحِدَةٍ مِنْ هَذِهِ القِصَصِ الَّتِي ذكرَهَا القرآنُ الكرِيمُ عَنْ بَنِي إِسْرَائِيلَ.

قَالَ أَشْرَفُ: وَمَا عَلاقَةُ ذَلِكَ بِإِعْجازِ القُرآنِ الكَرِيمِ الَّذِي تكفَّلَ اللَّهُ بِهِ على مَرِّ الدُهورِ، وأعلمنَا بأنَّه لو اجْتَمَعَتِ الإِنسُ وَالجِنُّ عَلَى أَنْ يَأْتُوا بمثلِهِ لا يَقْدرونَ على ذَلكَ وَلَوْ كَانَ بَعْضُهُمْ لبَعْضِ نَصيراً.

قالَ الوالدُ: إِنَّ العَلاقَةَ شَديدَةٌ بيْنَ هذه القصص وإعْجاز القُرآن الكريم، لأنَّها تَارِيخٌ لا يَعْرِفُه إِلا ذَوُو الثَّقافَة العَاليَة، وَالعُلماءُ الكبَارُ منْ أَهْل الكتَاب، وَقَدْ طَالَ به الزَّمَنُ حتَّى جَهلَهُ النَّاسُ، والمعْروفُ أنَّ النبيَّ عَيْكَ كانَ أُمِّيًّا لا يَقْرأُ ولا يَكْتُب، فكَيفَ يمكنُه أَنْ يَأْتِيَ بِهَذِهِ القَصَصِ التَّارِيخيَّة، وَمَا فيهَا منْ تَفْصيلات صَارَتْ غَيْبًا لا يَعْرِفُهُ البَشَرُ، كَيْفَ يُمكنُ لإِنْسَان أُمِّيٍّ مثل النَّبِيِّ عَيْكُ أَنْ يَأْتِي بِهَا إِلا إِذَا كَانَ ذَكْرُهَا وَحْيًا مِنَ اللَّهِ سُبْحَانَهُ وتَعَالَى. وَهذه مَلْحُوظَةٌ أَبْدَاهَا لَنَا القرآنُ الكريمُ في عدَّة آيات منْهُ، مَثَلاً في سُورَة آل عمرانَ بَعْدَ أَنْ ذَكَرَ اللَّهُ تعالَى قصَّةَ مَرْيَامَ أَعْقبها بِقَوْله جَلَّ شأنُهُ: ﴿ ذَلكَ مِنْ أَنْبَاءِ الْغَيْبِ نُوحِيه إِلَيْكَ وَمَا كُنتَ لَدَيْهِمْ إِذْ يُلْقُونَ أَقْلامَهُمْ أَيُّهُمْ يَكْفُلُ مَرْيَمَ وَمَا كُنتَ لَدَيْهِمْ إِذْ يَخْتَصمُونَ ﴿٤٤ ﴾ [آل عمران]. وفي سُورَة هُود، بَعْدَ أَنْ ذَكَرَ اللَّهُ تعالَى قصَّةَ نوح عَليْه السَّلامُ، عَقَّبَ عَلَيْهِا أَيْضًا: ﴿ تَلْكَ مَنْ أَنْبَاءِ الْغَيْبِ نُوحِيهَا إِلَيْكَ مَا كُنتَ تَعْلَمُهَا أَنتَ وَلا قَوْمُكَ مِن قَبْل هَذَا فَاصْبر إِنَّ الْعَاقبَةَ للْمُتَّقينَ (٤٦) ﴾ [هود]. وَفي سُورَة القَصَص يُفَصِّلُ اللَّهُ هَذه المعَاني تَفْصيلاً في ثَلاث آيَاتِ متواليَات، إِذْ يقُولُ سُبحانَهُ: ﴿ وَمَا كُنتَ بجَانب الْغَرْبيّ إِذْ قَضَيْنَا إِلَىٰ مُوسَى الأَمْرَ وَمَا كُنتَ منَ الشَّاهدينَ (٤٤) وَلَكنَّا أَنشَأْنَا قُرُونًا فَتَطَاوَلَ عَلَيْهِمُ الْعُمُرُ وَمَا كُنتَ ثَاوِيًا في أَهْلِ مَدْيَنَ تَتْلُو عَلَيْهِمْ آيَاتنا وَلَكَنَّا كُنَّا مُرْسلينَ ( 3 وَمَا كُنتَ بجَانب الطُّور إِذْ نَادَيْنَا وَلَكن رَّحْمَةً مّن رَّبّك

لِتُنذِرَ قَوْمًا مَّا أَتَاهُم مِّن نَّذِيرٍ مِّن قَبْلِكَ لَعَلَّهُمْ يَتَذَكَّرُونَ (٤٦) ﴿ [القصص]. فَهَذهِ أَمَاكِنُ جُعْرَافِيَّةٌ حدَثَتْ فِيهَا وَقَائِعُ تَارِيخيَّةٌ يذْكُرهَا القُرآنُ الكَرِيمُ، ويُذكِّرُ النبيَّ عَيَالِيَّهُ، بَلْ يُذكِّرُ البشريَّة كُلَّهَا بأنَّ هذا النَّبِيَ عَيَالِهُ يَعرِفونَ عَنْه أَنَّهُ لَمْ يَقْرأ ولمْ يَكتُب ولكنَّهُ ولَمْ يجلس إلى عَالِم يعلِّمهُ، وليس أسْتاذًا فِي التَّارِيخِ وَلا مُعلِّمًا للجغْرَافِيَا، ولكنَّهُ يذكرُ الأحداث وَالأَمَاكِنَ على حَقيقَتِهَا فَهَلْ يمكِنُ أَنْ يحدُث ذَلِكَ عَلَى يَد بَشَرٍ هَذَهِ صِفَتُهُ إلا أَنْ يكُونَ وَحْيًا مِنَ اللَّهِ تَعَالَى.

واسْتطردَ الوالِدُ فقالَ: لِهَذَا قُلتُ لكمْ أَنَّ هُنَاكَ عَلاقَةً شَديدَةً بيْنَ هَذهِ القصص وإعجازِ القُرآنِ الكريم، وقصتَّتُنَا الليْلَةَ واحدَةٌ منْ هَذهِ القصص الَّتِي ذكرَهَا القرآنُ الكريمُ عَنْ بَنِي إِسْرَائِيلَ: نَجاتِهِمْ مِنْ فِرعَونَ وقوْمِهِ، وغَرقَ فرْعُونَ فِي البَحْر. القُرآنُ الكريمُ عَنْ بَنِي إِسْرَائِيلَ: نَجاتِهِمْ مِنْ فِرعَونَ وقوْمِهِ، وغَرق فرْعُونَ فِي البَحْر. قَالَتْ إِيمانُ: وكيْفَ كَانَ ذَلكَ؟

قالَ الوَالِدُ: لقد سبق أنْ عرفنا أشياءَ عَنْ بَنِى إِسْرَائِيلَ، وَأَنَّ اللَّه سبحَانَهُ وَحْدَهُ وَتَعَالَى أَرسَلَ مُوسَى عليه السَّلامُ إِلَى فرعَوْنَ وقَوْمِه، يَدْعُوهُمْ إِلَى عبادَةِ اللَّه وَحْدَهُ لا شريكَ لَهُ، وَلكنْ فرْعونُ تكبَّر وعَانَد وجَبَّرَ، وأَبَى أَنْ يَخْضعَ لِعبَادَةِ اللَّه الوَاحِد خَالِقِ السَّموات والأرْض، بَلْ زَادَ فِي طُغْيَانِه: ﴿ فَحَشَرَ فَنَادَى ﴿ آ؟ فَقَالَ أَنَا رَبُّكُمُ اللَّاعَلَى ﴿ آ؟ ﴾ [النازعات]، وَاسْتَخَفَّ قَوْمَهُ وَلَعِبَ بِعقُولِهِمْ فَأَطَاعُوهُ، واتَّخذُوهُ الأَعْلَى ﴿ آ؟ ﴾ [النازعات]، وَاسْتَخَفَّ قَوْمَهُ وَلَعِبَ بِعقُولِهِمْ فَأَطَاعُوهُ، واتَّخذُوهُ إلَهَا يُعْبَدُ، يُخْبِرُنَا اللَّهُ سُبْحانَهُ وتعالَى عَنْ ذَلِكَ فِي سُورَةِ القَصَصِ: ﴿ فَلَمَّا جَاءَهُم مُوسَىٰ بِآيَاتِنَا بَيْنَاتَ قَالُوا مَا هَذَا إِلاَّ سِحْرٌ مُّفْتَرًى وَمَا سَمِعْنَا بِهَذَا فِي آبَائِنَا مُوسَىٰ رَبِّي أَعْلَمُ بِمَن جَاءَ بِالْهُدَىٰ مِنْ عِندهِ وَمَن تَكُونُ لَهُ عَاقِبَةُ الأَوَّلِينَ ( آ ) وَقَالَ مُوسَىٰ رَبِّي أَعْلَمُ بِمَن جَاءَ بِالْهُدَىٰ مِنْ عِندهِ وَمَن تَكُونُ لَهُ عَاقِبَةً الْاقَوْلِينَ ( آ ) وَقَالَ مُوسَىٰ رَبِّي أَعْلَمُ بِمَن جَاءَ بِالْهُدَىٰ مِنْ عِندهِ وَمَن تَكُونُ لَهُ عَاقِبَةُ الْاقَالَ مُوسَىٰ رَبِّي أَعْلَمُ بِمَن جَاءَ بِالْهُدَىٰ مِنْ عِندهِ وَمَن تَكُونُ لَهُ عَاقِبَةً الْمَا عَلَى عَلَى عَنْ مَنْ عِندهِ وَمَن تَكُونُ لَهُ عَاقِبَةً الْمَالِي وَعَلَى مَنْ عِندهِ وَمَن تَكُونُ لَهُ عَاقِبَةً وَالْمَا عُولَا مَا هُذَا لَا يَا لَا عَالَى مَا عَنْ عَنْ وَمَا سَمَعْنَا بِهُ لَهُ عَاقِبَةً وَالْمَا عَلَى مَنْ عِنْهُ وَمَن تَكُونُ لَهُ عَاقِبَةً الْمَالَ عَلَى اللَّهُ الْعَلَى عَنْ عَلَاهُ وَالْمَا عَلَوْ الْعَالَةُ الْمُ الْمُوسَىٰ وَلَكُونُ لَكُونُ لَا اللَّهُ عَلَى عَلَى الْعَلْمُ الْقَالَ مُوسَىٰ عَلَاهُ عَلَمُ الْعَلَى مَنْ عَلَاهُ اللَّهُ الْمُ الْعَلَى اللَّا اللَّهُ الْعَبْرَا اللَّهُ الْعَالَ الْمُ الْعَلْمُ الْعَلَى الْمَالَا لَعَلْمُ الْمُ الْعَالَا لَهُ الْمُوسَىٰ اللَّهُ الْعَلْمُ الْعَلْمُ اللَّهُ الْعَلْمُ اللَّهُ الْمَالَعُونَ اللَّهُ الْعَلْمُ اللْعَالَةُ الْعَلْمُ الْعَالِهُ الْعَلْمُ الْعُلْمُ الْعُلْمُ الْعَلْمُ اللَّهُ الْعَلْمُ ا

الدَّارِ إِنَّهُ لا يُفْلِحُ الظَّالُونَ (٣٣) وَقَالَ فَرْعَوْنُ يَا أَيُّهَا الْمَلاُ مَا عَلَمْتُ لَكُم مِّنْ إِلَه غَيْرِي فَأَوْقِدْ لِي يَا هَامَانُ عَلَى الطِّينِ فَاجْعَلَ لِي صَرْحًا لَّعَلِّي أَطَّلِعُ إِلَىٰ إِلَهِ مُوسَىٰ وَإِنِّي لأَظُنُّهُ فَأَوْقِدْ لِي يَا هَامَانُ عَلَى الطِّينِ فَاجْعَلَ لِي صَرْحًا لَّعَلِّي أَطُّلِعُ إِلَىٰ إِلَهِ مُوسَىٰ وَإِنِّي لأَظُنُّهُ مِنَ الْكَاذِبِينَ (٣٦) وَاسْتَكْبَرَ هُو وَجُنُودُهُ فِي الأَرْضِ بِغَيْرِ الْحَقِّ وَظَنُّوا أَنَّهُمْ إِلَيْنَا لا يُرْجَعُونَ (٣٦) فَأَخَذْنَاهُ وَجُنُودَهُ فَنَبَذْنَاهُمْ فِي الْيَمِّ فَانظُرْ كَيْفَ كَانَ عَاقِبَةُ الظَّالِينَ وَ ٢٤٠ ﴾ [القصص].

قَالَتْ إِيمانُ: صَدَقَ اللَّهُ العَظِيمُ.. إِنَّ رَبَّنَا سُبْحَانَهُ وتَعالَى يُخبرُنَا عَنْ عَاقِبَةِ الظَّالمِينَ، وَأَنَّ هَذَا الفَرْعَوْنَ اللَّذِي ادَّعَى الأُلوهِيَّةَ لَمْ يَستطعْ أَنْ يَدفعَ عَنْ نفْسهِ الموْتَ هُو وَجُنُودُهُ، عِنْدَمَا أَعْرِقَهُمْ اللَّهُ سبحَانهُ وتعَالَى فِي البَحْرِ.. ولكنْ كيفَ تَرَكَ فرعونُ قَصرَهُ، وكيْفَ ذَهَبَ إِلَى البَحْرِ؟ لا بُدَّ أَنَّ لهذَا قصةً نرجُو أَنْ يحكيها لَنَا الوَالدُ العَزيزُ.

قالَ الوالِدُ: طَبْعًا، وهَذهِ القِصَّةُ هِيَ محورُ حَدِيثنا اللَيْلَةَ، وَهِيَ فِعْلاً قصَّةٌ تَدُلُّ عَلَى إِعجَازِ القرآنِ الكرِيمِ فِي ذكرهِ حَقائِقَ تَاريخيةً مَضَى عليْها دَهْرٌ طَوِيلٌ، وَلَكِنَّها تعُودُ إِلَى الأَذْهَانِ عَنْ طَرِيقِ الوَحْيِ الإِلَهِيِّ، وَبِلسَانِ مُحمَّدٍ عَيَالِيَّهِ.

وسكتَ الوَالِدُ كَأْنَما ليسْتجمِعَ أَفْكَارَهُ، ويُلمْلِمُ أَطْرَافَ هذهِ القصَّةِ حَتَّى لاَ يَترُكَ منْهَا شَيئًا يستَحقُّ الذكْرَ، ثُمَّ قَالَ:

- تَقُولُ لَنَا كَتَبُ التَّارِيخِ أَنَّهُ لَمَّا تَمَادَى فِرْعَوْنُ وَأَتْبَاعُهُ فِي كُفرِهِمْ وعِنَادِهِمْ، وَفِي مخالَفتهمْ لِنبيِّ اللَّهِ ورَسُولِهِ وكليمهِ مُوسَى عليْه السَّلامُ، أَرْسَلَ اللَّهُ عليْهِمْ وَفِي مخالَفتهمْ لِنبيِّ اللَّه ورَسُولِهِ وكليمه مُوسَى عليْه السَّلامُ، أَرْسَلَ اللَّهُ عليْهِمْ كَايُوا يجحدُونَ، وَمعَ ذَلِكَ لمْ يُؤْمِنْ مِنْهُمْ كَتْيِيرًا مِنْ أَنْواعِ العَذَابِ انْتِقَامًا مِنهُمْ لَمَا كَانُوا يجحدُونَ، وَمعَ ذَلِكَ لمْ يُؤْمِنْ مِنْهُمْ

إلا القَليلُ.. وَاسْت مرَّ فرعَونُ وَقوهُ مُ فِي الكُفْرِ وَالعنَادِ وَتَعْذيب بَنِي إِسْرَائِيلَ وَاسْتعبَادِهمْ.. وَعِنْدَ ذَلِكَ قَالَ مُوسَى لِقَوْمِه: ﴿ وَقَالَ مُوسَىٰ يَا قَوْمِ إِن كُنتُمْ آمَنتُم وَاسْتعبَادِهمْ.. وَعِنْدَ ذَلِكَ قَالَ مُوسَى لِقَوْمِه: ﴿ وَقَالَ مُوسَىٰ يَا قَوْمِ إِن كُنتُمْ مُسْلَمِينَ ﴿ آَكَ فَقَالُوا عَلَى اللّهِ تَوكَلُنا رَبّنا لا تَجْعَلْنَا فِتْنَةً بِاللّهِ فَعَلَيْهِ تَوكَلُوا إِن كُنتُم مُسلَمِينَ ﴿ آَكَ فَقَالُوا عَلَى اللّهِ تَوكَلُنا رَبّنا لا تَجْعَلْنَا فِتْنَةً لِللّهُ فَعَلَيْهِ تَوكَلُوا إِن كُنتُم مُسلَمِينَ ﴿ آَكَ فَقَالُوا عَلَى اللّهِ تَوكَلُنا رَبّنا لا تَجْعَلْنَا فِتْنَةً لِللّهُ وَالسّتِعَانَة بِهِ، وَالالتَجَاءِ إِلَيْهِ فَأَطَاعُوهُ، فَجعَلَ اللّهُ لَهِمْ قَوْمَ هُ بِالتَوكِلِ عَلَى اللّهِ وَالاستِعَانَة بِهِ، وَالالتَجَاءِ إِلَيْهِ فَأَطَاعُوهُ، فَجعَلَ اللّهُ لَهِمْ مَخْرجًا وَفَرَجًا مِنَ الضِّيقِ الَّذِي كَانُوا يُعَانُونَهُ فِي مَصْرَ تَحْتَ حُكْمٍ فَرْعُونَ، وَلَقَدْ مَنْ عُونُ عَونَ ، وَلَقَدْ كَانًا فَرْعُونُ عَالِيًا فِي الأرْض وَطَاغِيَةً مِنْ عُتَاةِ المَتجبِّرِينَ.

قَالَ أَيمَنُ: نحنُ نَعْرِفُ أَنَّ الأَدْيَانَ الَّتِي كَانَتْ قَبْلَ الإِسْلامِ اتَّخَذَتْ أَسمَاءَهَا مِن صِفَةٍ أَوِ اسمٍ قبيلة نَبيهَا أَوْ بَلَدهِ، كَاليَهُ وديَّة وَالنَّصْرَانِيَّة مَثَلاً، وَالآيَةُ الكرِيمَةُ الْتِي سَمِعنَاهَا الآنَ تَقُولُ لَنَا أَنَّ مَوسَى أَمَرَ قَوْمَه بِالتَوَّكُلِ على اللَّه إِنْ كَانُوا مُسْلِمِينَ، مَعَ أَنَّهُمْ كَانُوا قَبْلَ الإِسْلامِ بِآلافِ السِّنينَ، فكيْفَ يكُونُونَ مُسْلِمِينَ مَعَ أَنَّهُمْ كَانُوا قَبْلَ الإِسْلامِ بِآلافِ السِّنينَ، فكيْفَ يكُونُونَ مُسْلِمِينَ مَعَ أَنَّهُم فِي زَمَنٍ قَبلَ أَنْ تعرِفَ الدُّنْيَا الإِسْلامَ بِأَعْوَامٍ طَوِيلَةٍ.

قَالَ الوَالِدُ: هَذَا سُؤالٌ ذَكِيٌّ.. وَإِجَابَتُهُ مِنَ القُرآنِ نَفْسه، فَاللَّهُ سُبْحَانَهُ وتَعَالَى يَقُولُ: ﴿ آمَنَ الرَّسُولُ بِمَا أُنزِلَ إِلَيْهِ مِن رَبِّهِ وَالْمُؤْمِنُونَ كُلُّ آمَنَ بِاللَّهِ وَمَلائكَتِهِ وَكُتُبِهِ وَرُسُلِهِ لا نُفَرِقُ بَيْنَ أَحَد مِن رُسُلِهِ وَقَالُوا سَمِعْنَا وَأَطَعْنَا غُفْرَانَكَ رَبَّنَا وَإِلَيْكَ وَكُتُبِهِ وَرُسُلِهِ لا نُفرِقُ بَيْنَ أَحَد مِن رُسُلِهِ وَقَالُوا سَمِعْنَا وَأَطَعْنَا غُفْرَانَكَ رَبَّنَا وَإِلَيْكَ الْمَصِيرُ وَحَدِيثُ الله الإسلامِ ﴿ وَمَن يَبْتَغِ غَيْرَ الإِسْلامِ دِينًا فَلَن يُقْبَلَ مِنْهُ وَ هُو فِي الآخِرة مِن الْخَاسِرِينَ (٥٨) ﴾ [البقرة] وَلأنَّ : ﴿ إِنَّ الدِينَ عِندَ اللَّهِ الإِسْلامُ وَمَا اخْتَلَفَ الْخَاسِرِينَ (٥٨) ﴾ [آل عمران] وَلأنَّ: ﴿ إِنَّ الدِينَ عِندَ اللَّهِ الإِسْلامُ وَمَا اخْتَلَفَ الْخَاسِرِينَ (٥٨) ﴾ [آل عمران] وَلأنَّ: ﴿ إِنَّ الدِينَ عِندَ اللَّهِ الإِسْلامُ وَمَا اخْتَلَفَ

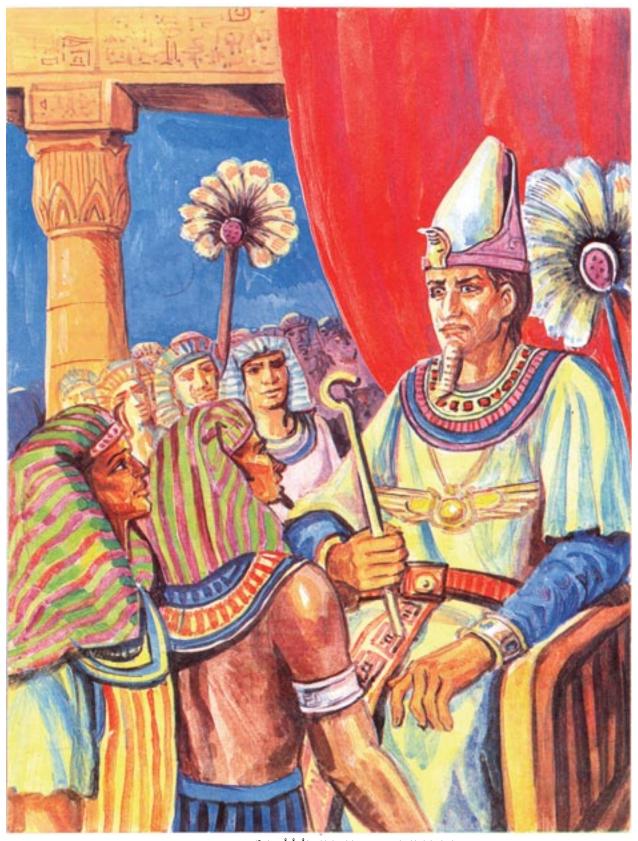

﴿ فَحَشَرَ فَنَادَىٰ ﴿ ٣٣﴾ فَقَالَ أَنَا رَبُّكُمُ الْأَعْلَىٰ ﴿ ٢٤﴾ ﴾

الّذين أُوتُوا الْكِتَابَ إِلاَّ مِن بَعْد مَا جَاءَهُمُ الْعِلْمُ بَغْيًا بَيْنَهُمْ وَمَن يَكُفُر بَآيَاتِ اللّه فَإِنَّ اللّهَ سَرِيعُ الْحِسَابِ (١٦) ﴾ [آل عمران] وَمَعْنَى الإِسْلام هُوَ الحُضُوعُ والانْقيادُ بِالطَّاعَة لِلّه مِنْ أَتبَاعِ محمَّد عَلَيْهُ أَو بِالطَّاعَة لِلّه مِنْ أَتبَاعِ محمَّد عَلَيْهُ أَو بِالطَّاعَة لِلّه مِنْ أَتبَاعِ محمَّد عَلَيْهُ أَو بِالطَّاعَة لِلّهِ مِنْ الأَنْبِياءِ، بَدْءًا مِنْ أَبِينَا آدَمَ عَلَيْهِ السَّلامُ إِلَى أَنْ تَقُومَ السَّاعةُ، بِشرْط أَنْ يَكُونَ هَذَا الحُضُوعُ والانقيادُ مُتضمنًا الإِيمَانَ باللّه تعالَى وبكتبهِ الَّتِي أَنزَلَهَا علَى يكونَ هَذَا الحُضُوعُ والانقيادُ مُتضمنًا الإِيمَانَ باللّه تعالَى وبكتبهِ الَّتِي أَنزَلَهَا علَى يكونَ هَذَا الحُضُوعُ والانقيادُ مُتضمنًا الإِيمَانَ باللّه تعالَى وبكتبه التي أنزَلَهَا علَى الْبِيانِهِ وخاتمهُمُ السَّلامُ وخاتمهُمْ محمَّدٌ عَلَيْ ولقَدْ اتَّخذَنْنَ نَحْنُ اسمَ الإِسْلامِ كَمَا سمَّاهُ القرآنُ الكريمُ حَسَب تفسيرِنَا لمعْنَى الخَضُوعِ الَّذِي هُو إِسْلامِ الوجه لِلَّهِ، فالإِسْلامُ هُو دِينُ اللَّه الوَاحِد لا يتغيَّرُ مَهْمَا ولقَدْنَ الزَّمَانُ ، ولكنْ كَانَ أَتْبَاعُ الرَّسُولِ يطُولُ بِهِمُ الأَمَدُ فَتَقْسُو قلوبُهُمْ فينحرفُونَ تَغَيَّرَ الزَّمَانُ ، ولكنْ كَانَ أَتْبَاعُ الرَّسُولِ يطُولُ بِهِمُ الأَمَدُ فَتَقْسُو قلوبُهُمْ فينحرفُونَ عَنْ طرِيقِ الإِسلامِ الَّذِي جَاءَتْ بِهِ الرُّسُلُ، فيرسِلُ اللَّه نبيًا يعدِّلُ لهمْ مَسارَ العقيدة ، عَنْ طرِيقِ الإِسلامِ الَّذِي جَاءَتْ بِهِ الرُّسُلُ، فيرسِلُ اللَّه نبيًا يعدِّلُ لهمْ مَسارَ العقيدة ، وهَكَذَا إِلَى أَنْ ختمَ اللَّهُ رِسالاتِهِ بِعِثْةَ نبينا محمد عليْه الصَّلاةُ والسَّلامُ .

قَالَ أَشْرَفُ: ولذَلِكَ تحكي الآيةُ عَنْ فَرْعَونَ أَنَّه لَّا أَدْركَهُ الغَرقُ وَأَشْرَفَ عَلَى الموْتِ قَالَ: آمَنْتُ أَنَّه لا إِله إِلا الَّذِي آمَنَتْ بِه بَنُو إِسْرَائِيلَ وَأَنَا مِنَ المسْلِمِينَ. . وَهَذَا يَعْنِي أَنَّ بَنِي إِسْرَائِيلَ الذِينَ اتَّبعوا مُوسَى عَلَيْه السَّلامُ وانقَادُوا بالطَّاعَة لِلَّه يمكن أَنْ نسمِّيهُمْ مُسْلمًا مثْلَهُمْ .

قَالَ الوَالِدُ: هَذَا صَحِيحٌ يا وَلَدِي . . فدينُ اللَّهِ لمْ يختَلِفْ وَلَمْ يتغَيَّرْ فِي أَيِّ زَمَانٍ .

قالتْ إِيمَانُ: بَعْدَ أَنْ حَصِلْنَا عَلَى هَذَا المعْنَى الجَمِيلِ لِلإِسْلامِ، نَعُودُ إِلَى حَدِيثِنَا لنعرِفَ ماذَا كَانَ مِنْ شَأَن فرْعونَ وقومِهِ مع مُوسَى عليْه السَّلامُ وبنِي إِسْرَائِيلَ.

قَالَ الوَالِدُ: لَقَدْ أَوْحَى اللَّهُ إِلَى مُوسَى وَأَخِيهِ هَارُونَ عليْهِ مَا السَّلامُ أَنْ يَتَّخِذَا لِقَوْمِهِمَا بِمِصَرَ بُيوتًا متميزَةً عَنْ بُيوتِ المصْرِيِّينَ، يَعرفُونَها فيما بَيْنَهُمْ لِيكونُوا عَلَى اسْتعداد للرَّحيلِ عندما يأمُرُهم بذلك : ﴿ وَأَوْحَيْنَا إِلَىٰ مُوسَىٰ وَأَخِيهِ أَن تَبَوَّءَ السَّعداد للرَّحيلِ عندما يأمُرُهم بذلك : ﴿ وَأَوْحَيْنَا إِلَىٰ مُوسَىٰ وَأَخِيهِ أَن تَبَوَّءَ لَقُومِكُما بِمِصْرَ بُيُوتًا وَاجْعَلُوا بُيُوتَكُمْ قِبْلَةً ... (٧٨) ﴾ [يونس] قَالَ المفسِّرُونَ يَعْنِى: اجْعَلُوا بُيُوتَكُمْ مُتَقَابِلَةً لِكَى ْ تَكُونَ مَعْرُوفَةً فِيما بَيْنَكُمْ وَيَسْهُل خرُوجِكُمْ وَيَسْهُل خرُوجِكُمْ وَيَسْهُل خرُوجِكُمْ وَيَسْهُل خرُوجِكُمْ عندما يأتيكمُ الأَمْرُ بالخروجِ مِنْ مِصْرَ. وَهَكَذَا بَدأَ اسْتعدادُ بَنِي إِسْرَائِيلَ وَجَمعُكُمْ عندما يأتيكمُ الأَمْرُ بالخروجِ مِنْ مِصْرَ. وَهَكَذَا بَدأَ اسْتعدادُ بَنِي إِسْرَائِيلَ للرَّحِيلِ حَتَّى فِي تَنظيمِ بيُوتِهِمْ وَإِنْشَائِهَا، وربَّمَا مِنْ هَذِهِ اللَّحظَة جَاءَتْهُمْ فِكَرة للرَّحِيلِ حَتَّى فِي تَنظيمِ بيُوتِهِمْ وَإِنْشَائِهَا، وربَّما مِنْ هَذِهِ اللَّحظَة جَاءَتْهُمْ فِكَرة (الجِيتُو) يَعْنِى أَنْ يكُونُوا دَائِمًا متجمعينَ فِي مكانٍ وَاحِدٌ لا يَنْتشرُونَ فِي مَدينَةٍ، وإِنْشَائِهَا يَعْنِي فَى مكانٍ وَاحِدٌ لا يَنْتشرُونَ فِي مَدينَةٍ، وإنَّمَا يكونُ لَهُمْ حَى خاصٌّ بِهِمْ كُلُّ سَكانِهِ مِنَ اليَهُودِ، كَمَا كَانَتْ فِي القَاهِرَةِ عَارَةُ اليهودِ إِلَى وَقْتَ قَرِيبٍ.

واستَطْرَدَ الوَالِدُ يحكى: عندَمَا أَرَادَ اللَّهُ لِبَنِي إِسْرَائِيلَ أَنْ يخرجُوا مِنْ مصْرَ، اسْتَاذَنُوا فرعَونَ فِي أَنْ يسمَحَ لَهُمْ أَنْ يقيمُوا احْتِفَالاً ببَعْضِ أعْيادِهِمْ، فسمحَ لَهمْ، وَكَانَ قَبْل ذَلِكَ يُضَيِّق عليْهِمْ فِي العبادَاتِ والاحْتِفَالاتِ، ولكنَّه فِي هذهِ المرَّةِ أَذِنَ لَهُمْ فِي الْخُروج، وَهُو كَارِهُ، ولكنَّ بعض مفسرِي القرآن يقُولُونَ أَنَّ فرعونَ لم يَكُنْ كَارِهًا خروجَهُمْ، ولكنَّه ادَّعي ذَلِكَ مكيدةً منْهُ، فهو يعرِفُ أنهُمْ قَدْ يخرجُونَ مِنْ أرض مصْرَ، وَفي هَذَا خَلاصٌ لَهُ منْهُمْ عَلَى أَيِّ وَجْه كانَ.

وتجها زَبَنُو إِسرَائِيلَ للخرُوجِ، وكَانَ مِنْ ضمْنِ جَهازِهِمْ أَنِ اسْتَعَارُوا مِنْ نسَاءِ المصريِّينَ مَا كُنَّ يَملكنَهُ مِنْ حُلِيٍّ وَذَهَبٍ، واسْتولُوا عليْها ولمْ يُعيدُوها انْتِقَامًا مِنَ

المصريِّين الَّذِين كَانُوا يَسُومُونَهُمْ سُوءَ العَذَابِ، وخرجَ بَنُو إِسرَائِيل لَيْلاً متَوَجِّهينَ إِلَى الشَّرِقِ قَاصِدِينَ أَرْضَ الشَّامِ، وَلمَا عَلمَ فرْعَونُ بِذَلكَ غَضِبَ أَشدَّ الغَضِب، وعزَّ عليه أَنْ يَخرجَ بَنُو إِسرَائِيلَ مِنْ بَينِ يديْه بهذهِ السُّهولة، وَكأَنَّمَا تَلبَّسَتْه رُوحُ كبريَائِهِ مرَّةً أَخْرَى، بَعْدَ أَنْ عَزَمَ عَلَى أَنْ يَتركَ بَنِي إِسْرائِيلَ ليرتَاحَ منْهُمْ ويرتَاحُوا منْهُ. ولكنَّهُ عَادَ فجمعَ جُنودَهُ، وأَسْرَعَ يَعْدُو خَلْفَ الهَارِبِينَ، فإمَّا أَعَادهمْ إِلَى طَاعَتِه، وَإِمَّا أَبَادَهُمْ عَنْ آخرِهِمْ.

\* \* \*



﴿ فَأَتْبَعَهُمْ فِرْعَوْنُ وَجُنُودُهُ بَغْيًا وَعَدُواً ﴾

جَاءَ الإِذْنُ لموسَى عَلَيْهِ السَّلامُ أَنْ يَأْخُذَ بَنِي إِسرَائِيلَ وَيَخْرُجَ مِنْ أَرْضِ مَصْرَ، يَقُولُ اللَّهُ تَعَالَى فِي سُورَةِ الشُّعَرَاءِ: ﴿ وَأَوْحَيْنَا إِلَىٰ مُوسَىٰ أَنْ أَسْرِ بِعِبَادِي إِنَّكُم مُتَّبَعُونَ ( وَ ) فَأَرْسَلَ فِرْعَوْنُ فِي الْمَدَائِنِ حَاشِرِينَ ( وَ ) إِنَّ هَؤُلاءِ لَشَرْذُمَةٌ قَلِيلُونَ مُتَّبَعُونَ ( وَ ) وَإِنَّهُمْ لَنَا لَغَائِظُونَ ( وَ ) وَإِنَّا لَجَمْيعٌ حَاذَرُونَ ( وَ ) فَأَخْرَجْنَاهُم مِّن جَنَّاتٍ وَعُيُونٍ ( وَ ) وَكُنُوزٍ وَمَقَامٍ كَرِيم ( هَ ) كَذَلك وَأُورَثْنَاهَا بَنِي إِسْرَائِيلَ ( وَ ) فَأَتْبَعُوهُم مُشْرِقِينَ ( وَ ) فَلَمَّا تَرَاءَى الْجَمْعَانَ قَالَ أَصْحَابُ مُوسَىٰ إِنَّا لَمُدْرَكُونَ ( وَ ) قَالَ كَلاَّ إِنَّ مُوسَىٰ رَبِّي سَيَهِدينِ ( وَ ) فَأَوْحَيْنَا إِلَىٰ مُوسَىٰ أَن اضْرِب بِعَصَاكَ الْبَحْرَ فَانفَلَقَ فَكَانَ كُلُّ فِرْقَ كَالطُوْدِ الْعَظِيمِ ( وَ ) وَأَزْلَفْنَا ثَمَّ الآخَرِينَ ( ) وَ الشَعْرِينَ ( ) وَ وَاللَّوْدِ الْعَظِيمِ ( ) وَ أَزْلُفْنَا ثَمَّ الآخَرِينَ ( ) وَ الشَعْرِينَ اللّهُ اللّهُ وَمَا كَانَ أَكْثَرُهُم مُّوْمِنِينَ ( ) وَإِنَّ فِي ذَلِكَ لَايَةً وَمَا كَانَ أَكْثَرُهُم مُّوْمِنِينَ ( ) وَإِنَّ السَعْرَاء ] .

تَلا الوالِدُ هذهِ الآيَاتِ، ثُمَّ قَالَ: وَهَكَذَا تُصوِّرُ الآياتُ رِحْلَةَ بَنِي إِسْرَائِيلَ مُنذُ خُرُوجِهِمْ مِنْ مِصْرَ وَعَبُورِهِمُ البحرَ، ووُصولِهِمْ إِلَى ضفَّتهِ الشَّرقيةِ، وهَلاكَ فرعونَ وجُنوده، وكيفَ كَانَ فِي ذَلِكَ عبرةٌ لمنْ كَانَ لهُ قلبٌ أَوْ الْقَي السَّمْعَ وَهُوَ شَهِيدٌ. وجُنوده، وكيفَ كَانَ فِي ذَلِكَ عبرةٌ لمنْ كَانَ له قلبٌ أَوْ الْقَي السَّمْعَ وَهُو شَهِيدٌ. فقدْ وَصَلَ الخبرُ إِلَى فرْعُونَ بأَنَّ بنِي إِسْرَائِيلَ خَدعُوهُ عنْدَمَا أعطاهُم الإِذْنَ للاحْتِفَالِ بالعيد، وَقَد اسْتَعَارُوا حُليَّ المصْرِيِّينَ وذَهبهمْ، ونَادَى بَعْضُهُمْ بَعْضًا فِي سُكُونِ اللَّيلِ وَهُدوئِهِ، وَاسْتَتَرُوا بالظَّلامِ اللَّذِي أَرْخَى على الكونِ أَسْتَارَه، متوجِّهِينَ إِلَى جَهِةِ المَشْرِقِ، فاغْتاظَ فرعَونُ بسبب ذَلِكَ غَيْظًا شَديدًا، وَعزَمَ على اللَّحاقَ بَهؤلاءِ جهةِ المَشْرِق، فاغْتاظَ فرعَونُ بسبب ذَلِكَ غَيْظًا شَديدًا، وَعزَمَ على اللَّحاقَ بَهؤلاء

الهَارِبِينَ مهما كَانَ الأَمْرُ، فأرسُلَ المنادِينَ فِي المدَائِنِ ليتجمعَ الجنُودُ بسرْعة ويلْحقُوا بمُوسَى ومنْ مَعَهُ. وقالَ فرعونُ: إِنَّ هَوُلاءِ مجموعَةٌ قليلة العَددِ ولا يَنْبَغِي لهَا أَنْ تُغيظَنَا هَذَا الغَيْظَ، وتُفلتَ مِنْ أيدينَا رَغْمًا عَنَّا، وقَدْ أَخَذْنَا الحَذَرَ كثيرًا لنمنعَهُمْ مِن الهُروب، ولكنْ هَا هُمْ أُولاءِ يُخادعُونَنَا ويُغَافِلُونَنَا، ويَدَّعُونَ أَنَّهُم سيَحتفِلُونَ بأَحَد أَعْيَادِهِم، ولكنْ هَا هُمْ أُولاءِ يُخادعُونَنَا ويُغَافِلُونَنَا، ويَدَّعُونَ أَنَّهُم سيَحتفِلُونَ بأَحَد أَعْيَادِهِم، ولا يكتَفُونَ بِذَلِكَ، وَإِنَّمَا يسْرقونَ حُليَّ نِسائِنَا وذهبَهُنَّ، إِنَّهم بناحَد أَعْيَادِهِم، ولا يكتَفُونَ بِذَلِكَ، وَإِنَّمَا يسْرقونَ حُليَّ نِسائِنَا وذهبَهُنَّ، إِنَّهم بذلكَ يَستَحقُونَ التَّادِيبَ الرَّادِعَ ليَكُونُوا مَثَلاً لِغَيرِهِمْ مِمَّنْ يتمرَّدُونَ على سُلطان بذلكَ يَستَحقُونَ التَّادِيبَ الرَّادِعَ ليكُونُوا مَثَلاً لِغَيرِهِمْ مِمَّنْ يتمرَّدُونَ على سُلطان فرْعَونَ بَعْدَ ذَلكَ.

وخَرَجَ جَيْشُ فِرْعُونَ مِتُوجِّهًا إِلَى المشْرِقِ حَيْثُ سَارَ مُوسَى وَمَنْ مَعَهُ، وَجَدَّاءَ المصريُّونَ فِي سَيْرِهِمْ، وأَشْرَقَتِ الشَّمْسُ فَإِذَا بِهَا تَرَى جَيْشًا كَثِيفًا يُغَطِّى الصَّحْرَاءَ كُلُهَا عَلَى مَدِّ البَصَرِ، رِجَالاً ونِسَاءً وولْدَانًا، مَعَهُمْ مائَةُ الفِ حِصَانٍ أَدْهَمَ، يَقْطَعُونَ الصَّحْراءُ، الصَّحْراءَ عَلَى ظُهورِهَا وَثْبًا يكادُ يُشْبِهُ الطَّيرانَ، فِي مَشهد اهْتزتْ لَهُ الصَّحراءُ، وخَلَعَ قُلوبَ بَنِي إِسْرَائِيلَ عِنْدَمَا نَظَرُوا خَلْفَهُمْ جَهَةَ الغَرْبِ نَحْوَ مِصْرَ فَلَمْ يَجِدُوا إِلا جَيْشًا عَدَدَ الحَصَى يَنْهِبُ الأرْضَ نَهْبًا، وَنَظَرُوا عَنْ يَمينهم وشَمَالِهِمْ فَلَمْ يَجدُوا إلا الجَبالَ العَالِيةَ الشَّاهِقَةَ تُحيطُ بِهِمْ مِنْ كُلِّ جَانِبٍ، ولا يُمْكِنُ لَبَشَرِ أَنْ يَتَسَلَّق هَذَهِ الجَبَالَ العَالِيةَ الشَّاهِقَةَ تُحيطُ بِهِمْ مِنْ كُلِّ جَانِبٍ، ولا يُمْكِنُ لَبَشَرِ أَنْ يَتَسَلَّق هَذَهِ الجَبَالَ العَالِيةَ الشَّاهِقَةَ تُحيطُ بِهِمْ مِنْ كُلِّ جَانِبٍ، ولا يُمْكِنُ لَبَشَرِ أَنْ يَتَسَلَّق هَذَهِ الجَبَالَ العَالِيةَ الشَّاهِقَةَ تُحيطُ بِهِمْ مِنْ خُلِّ جَانِبٍ، وَلا يُمْكِنُ لَبَشَرُ إِنْ يَتَسَلَّق هَذَهِ الْجَبَالُ العَالِيةَ الشَّاهِقَةَ تُحيطُ بِهِمْ مَنْ خُوضَهِ وَهَذَه الظُّرُوفِ المُرْعِبَةِ، وَارتعدَتْ فَواتُصُ أَصْمُ وَمُنَا وَلا بُدَلِكَ فِي هَذَهِ الظُّرُوفِ المَرْعِبَةِ، وَارتعدَتْ فَواتُصُ أَصْمُ الْمَامَنَا، ولا بُدَّ لَنَا من خَوْضِهِ وَهَذَا مَا لا يَسْتَطِيعُهُ بَشَرٌ، والجَبالُ الشَّاهَةُ العَالِيةُ حُولُنَا وَلا طَاقَةَ لَنَا بَتِسلِقَهَا، وَلا مَفَرَّ مَنْ لَقَاء المصْرِيِّينَ وقتالهمْ،

ونَحْنُ عَدَدٌ قَلِيلٌ لا نَقْدِرُ عَلَى ذَلِكَ أَيْضًا فماذَا نَفْعَلُ يَا مُوسَى فِي هَذَا المَأْزَقِ الَّذِي نَحْنُ فيه؟

قالتْ إِيمَانُ: إِنَّه فِعْلاً مَوْقِف عَصِيبٌ، فكيْف تَصرَّف بَنُو إِسْرَائِيلَ، وكيفَ أَجُاهُم اللَّهُ مِنْ هَذِهِ المصْيَدَةِ الَّتِي وَقَعُوا فِيهَا؟

قَالَ الوَالِدُ: لَقَدْ شَكُواْ إِلَى نَبِيِّ اللَّهِ مُوسَى مَا هُمْ فِيهِ، مُمَّا قَدْ شَاهَدُوهُ وَعَايَنُوهُ، فقالَ لَهُمْ عَلَيْهِ السَّلامُ: لا تخافُوا ولا تَفْزَعُوا، وتوكَّلُوا عَلَى اللَّهِ إِنْ كُنْتم مُؤمِنين، واعْلمُوا أَنَّ مَعِي رَبِّي سَيَهدين، وَسَوْفَ يُوحِي إِلِيَّ بطرِيقِ النَّجاةِ الَّذِي مُؤمِنين، واعْلمُوا أَنَّ مَعِي رَبِّي سَيَهدين، وَسَوْفَ يُوحِي إِلِيَّ بطرِيقِ النَّجاةِ الَّذِي يمكِنُ أَنْ نخرجَ به مِنْ ذَلِكَ المَازَقِ الرَّهيب. وكَانَ مُوسَى يَسيرُ فِي مُؤخِّرةِ الرَّكْب، فَسَارَ إِلَى المقدِّمةِ حَتَّى وَجَدَ نَفْسَهُ أَمَامَ البَحْرِ مُباشَرَةً، ونظَرَ إِلَى الأمام، وهَا هِي الأمواجُ تتلاطمُ، وعنْدَ مَكانٍ محَدَّد وقَقَفَ مُوسَى عليْه السَّلام، وقَالَ: هَا هُنَا أُمرْتُ. وكانَ فِي أَصْحَابِ مُوسَى بَعْضُ المصريِّينَ الَّذِينَ آمَنُوا برسَالَته، ومنْهُمْ وَاحِدٌ مُنْ اللهِ فِرْعُونَ، كانَ يقتحمُ المَاءَ بِفَرَسِه لِيَرَى هَلْ يمكِنُ عبورَه أَمْ لاَ. فلمْ يتمكَّنْ مِنْ أَنْ يَسلُكَ فِي البَحْرِ إِلا بِضْعَ خَطُواتٍ عَادَ بَعْدَهَا إِلَى الشَّاطِئِ، وقَالَ: يَا نَبِيَ مِنْ أَنْ يَسلُكَ فِي البَحْرِ إِلا بِضْعَ خَطُواتٍ عَادَ بَعْدَهَا إِلَى الشَّاطِئِ، وقَالَ: يَا نَبِيَ مِنْ أَنْ يَسلُكَ فِي البَحْرِ إِلا بِضْعَ خَطُواتٍ عَادَ بَعْدَهَا إِلَى الشَّاطِئِ، وقَالَ: يَا نَبِيَ

قَالَ أَشْرَفُ: وَمَا مَعْنَى أُمرْتُ؟

قَالَ الوَالِدُ: إِنَّهُ يُخْبِرُ أَصْحَابَهُ بِأَنَّ اللَّهَ أَمَرَهُ أَنْ يَثْبِتَ فِي هَذَا الْكَانِ، وَيَنْتَظِرَ الفَرَجَ مِنَ اللَّهِ، وَيَنْظُرَ كَيْفَ سَيَأْتِيهِ هَذَا الفَرَجُ.. وقد اسْتَسْلَمَ مُوسَى لأَمْرِ اللَّهِ وَثَبَتَ فِي مَكَانِهِ، وَقَدْ ضَاقَ الحَالُ، وَاشْتَدَّ الأَمْرُ، واقْتربَ فرعونُ وجنُودُه، وهمْ

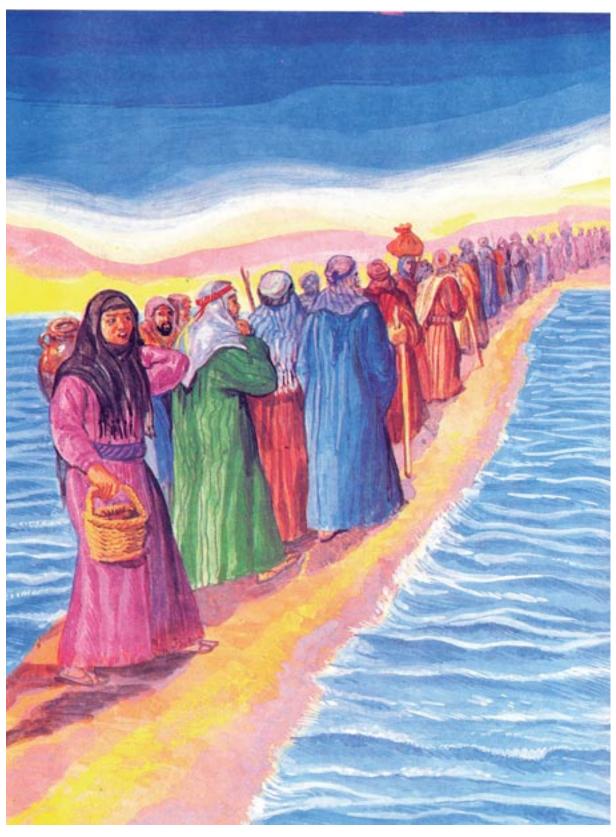

وانفلق البحر فكان كل فرق كالجبل العطيم

غاضبُونَ حَانِقُونَ، عَازِمُونَ عَلَى أَنْ يَقْضُوا عَلَى بَنِي إِسْرَائِيلَ قَضَاءً تَامَّا، ويُبيدُوهُمْ إِبادَةً كَاملَةً. وزَاغَت الأبْصَارُ، وبَلَغَت القُلُوبُ الْحَنَاجِرَ، وَعَنْدَ ذَلكَ جَاءَ الفَرَجُ.

قالَ أَيْمَنُ: وكَيْفَ جَاءَ هَذَا الفَرَجُ؟

قَالَ الوَالدُ: عِنْدَ ذَلِكَ أُوْحَى اللَّهُ إِلَى نَبِيّهِ ( أَن اضْرِبْ بِعَصَاكَ البَحْرَ) فَلَمَّا ضَرَبَ مُوسَى البحرَ بعصاه انْفَلَقَ بإِذْنِ اللَّه فَكَانَ الماءُ عَنِ اليَمينِ وعن الشِّمَالِ كَانَّه جَبَلان عَظِيمَان بَيْنَهُمَا طَرِيقٌ يَابِسٌ لِيسَ فِيهِ مَاءٌ، يمكنُ للإِنسان أَنْ يَسيرَ فِيه دُونَ بَنْ تَبتلَّ قَدَمَاهُ. وَفِي ذَلِكَ يَقُولُ اللَّهُ تَعَالَى: ﴿ فَأُوْحَيْنَا إِلَىٰ مُوسَىٰ أَن اصْرِبِ فِيهَ دُونَ السَّعِرَاء وَفِي ذَلِكَ يَقُولُ اللَّهُ تَعَالَى: ﴿ فَأَوْحَيْنَا إِلَىٰ مُوسَىٰ أَن اصْرِبِ فِيهَ وَلَى اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ المَّعْرِ قَائِمًا مثلَ الجَبَالِ، وَقَدْ أَمْسَكَتْهُ القُدْرَةُ العَظِيمَةُ الصَّادِرَةُ مِنْ رَبِّ العِزَّةِ اللَّهُ اللَّهُ يَعَلَى عَقُولُ لِلشَّيءِ كُنْ فَيكُونُ . وأَمَرَ اللَّهُ الرِّيحَ أَنْ تَلفحَ طِينَ البَحْرِ، فَجفَقَتْهُ حَتَى صَارَ يَابِسًا لا يَعْلَقُ فِي سَنَابِكِ الخُيولِ والدَّوابِّ. وَلَقَدْ ذَكَرَ القُرآنُ الكَرِيمُ هَذَا المُوقِفَ مَرَّاتِ متعدِّدَةً، مَنْهَا فِي سُورة طَهَ مَثَلاً، قَوْلُهُ تَعَالَى: ﴿ وَلَقَدْ أَوْحَيْنَا إِلَىٰ مُوسَىٰ أَنْ أَسْرِ بِعِبَادِي فَاصْرِبْ لَهُمْ طَرِيقًا فِي الْبَحْرِ يَبَسًا لاَ يَعْلَقُ دَوْكُ بَجُنُودِهِ فَعَشِيهُم مِّنَ الْيَمِ مَا غَشِيهُمْ ( ﴿ كَا وَاللَّهُ وَمُونُ لَهُ مَوْنَ فَوْنُهُ وَمَوْنُ قَوْنُهُ مَا عَشَيهُمْ ( إِنَ الْمَعْرُ فَوْنُ فَوْنَ فَوْنَ الْمَعْمَ مَنَ الْيَمْ مَا غَشِيهُمْ ( إِنَّ الْمَالَ فَرَعُونُ قَوْنُهُ وَمَا الْمَالَ فَالْمَالُ عَلْمَالًا فَرَقُونُ فَوْنُ فَوْنُ فَوْنُ فَوْنُ فَوْنُ فَوْنُ فَوْنُ فَوْنُ فَوْنُ فَلَا الْمَالِ الْمَالِ الْمَالُ عَلَى الْمُولِ الْمَالِ فَلَالِيهُ الْمَالُ الْمَالِ الْمَالُ عَلَيْ الْمَالُ الْمَالُولُ اللّهُ الْمَالُ الْمَالُ اللّهُ ال

وَأَمَرَ مُوسَى بَنِى إِسرائِيلَ أَنْ يَعْبُروا ذَلِكَ الطَّرِيقَ الَّذِى أَعَدَّهُ لَهُمْ بَيْنَ جَبَلَيْنِ مِنْ اللَّهِ مِنْ آياتٍ قُدْرَةً مِنَ اللَّهِ سُبْحَانَهُ ما يُحَيِّرُ النَّاظِرِينَ، وَيَهْدِى قُلوبَ المؤْمِنينَ. وعنْدَمَا خَرَجَ آخِرُ وَاحِدٍ اللَّهِ سُبْحَانَهُ ما يُحَيِّرُ النَّاظِرِينَ، وَيَهْدِى قُلوبَ المؤْمِنينَ. وعنْدَمَا خَرَجَ آخِرُ وَاحِدٍ

منهم إِلَى الشَّاطِئِ الآخَرِ، كَانَ جَيْشُ فِرْعُونَ قَدِ اقْتربَ مِنَ البَحْرِ، وَوَقَفَ فرعَوْنُ بِجَيْشِهِ عِلَى الشَّاطِئِ الغَربِيِّ يُفَكِّرُ، هَلْ يعْبُرُ خَلْفَ بَنِي إِسْرَائِيلَ أَمْ يَنتظِرُ ؟ لَقَدْ رَأَى هَذَا المَنْظَرَ العَظِيمَ، وَتَحَقَّقَ أَنَّهُ مِنْ فِعْلِ إِلهِ قَادِرٍ على كُلِّ شَيْءٍ، فتيقَّنَ مِنْ صِدْق مُوسَى عَلَيْهِ السَّلامُ، ونَدم فِي نَفْسِهِ عَلَى خُروجِهِ لللاحَقَة بَنِي إِسْرَائِيلَ، ولكنْ مَنعَه مُوسَى عَلَيْهِ السَّلامُ، ونَدم فِي نَفْسِه عَلَى خُروجِهِ لللاحَقَة بَنِي إِسْرَائِيلَ، ولكنْ مَنعَه كبره وعناده أَنْ يَعترِفَ بِهَذِهِ الحقيقة أَمَام جَيْشِهِ، فَعكسَ الآية وتمادَى فِي العِنادِ، وقَالاَ: انْظُرُوا، لقد انْفَلَقَ البَحْرُ لِي، لِكَيْ أُدْرِكَ عَبِيدي الهَارِبِينَ، الخارِجِينَ عَنْ طَاعَتِي، لِكَيْ أَعُودَ بِهِمْ فَيَعِيشُوا كَمَا كَانُوا أَذَلاءَ خَانِعِينَ، ولَنْ يُفْلِتُوا أَبَدًا مِنْ يَدِي.

وَفِي الجَانِبِ الآخَرِ كَانَ مُوسَى عَلَيْهِ السَّلامُ يُرِيدُ أَنْ يَضْرِبَ البَحْرَ ليعُودَ كَمَا كَانَ حَتَّى لا يُدركَهُ فِرْعَوْنُ وجُنُودُهُ، وَلَكِنَّ اللَّهَ أَوْحَى إِلَيْهِ: ﴿ وَٱتْرُكِ الْبَحْرَ وَكُنُودُهُ، وَلَكِنَّ اللَّهَ أَوْحَى إِلَيْهِ: ﴿ وَٱتْرُكِ الْبَحْرَ وَهُواً . . . (٢٤) ﴾ يَعْنِي سَاكِنًا عَلَى هَيْئَتِهِ تِلْكَ، جَبَلانِ عَظِيمَانِ مِنَ المَاءِ عَنْ يَمِينٍ وَشُواً . . . (٢٤) ﴾ يَعْنِي سَاكِنًا عَلَى هَيْئَتِهِ تِلْكَ، جَبَلانِ عَظِيمَانِ مِنَ المَاءِ عَنْ يَمِينٍ وَشُمَالٍ ، بينهُ مَا طَرِيقٌ مَهَّدٌ للسَّائِرِينَ، وانْتظرْ يا مُوسَى وانْظُرْ كَيْفَ سَيُتمُّ اللَّهُ كَرَامَتَه وَإِعجَازَهُ.

قَالَتْ إِيمَانُ: وكيْفَ تُمَّتْ هَذِهِ الكَرَامَةُ وهَذَا الإِعجَازُ؟

قالَ الوالِدُ: يَقُولُ العُلماءُ بِأَنَّ جبرِيلَ عليْه السَّلامُ تبدَّى فِي صُورةِ فَارسِ وَاكب عِلَى فرسٍ أُنثَى مرَّت أمَامَ الحصانِ الَّذِي يَرْكَبُهُ فرعَونُ، فحمْحَمَ الحصانُ وجَرَى خَلْفَهَا، وأسْرَعَ جِبْرِيلُ بالفَرسِ فاقْتحمَ البحْرَ، وَفرْعَونُ لا يمكِنُه أَنْ يتحكَّمَ

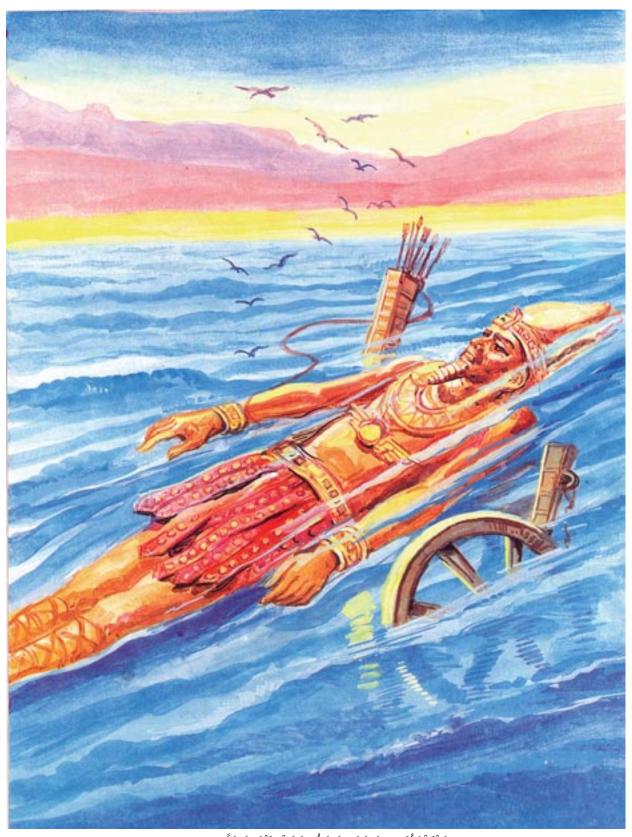

﴿ فَالْيَوْمَ نُنَجِّيكَ بِبَدَنِكَ لِتَكُونَ لَمِنْ خَلْفَكَ آيَةً ﴾

فِي سُرْعَةِ جَوَادِهِ، وَلا يَمْلِكُ مِنْ نَفْسِهِ نَفْعًا وَلا ضَرَّا، فلمَّا رَأْتُهُ الْجُنُودُ قَدْ هَبطَ إِلَى البَّحْرِ نَزَلُوا ورَاءَهُ وسَارُوا عَلَى اليَابِسِ فَعْلاً حَتَّى صَارَ أُولُهُم قَرِيبًا مِنَ الشَّاطِئ الغَرْبِيِّ، فَأَمَرَ اللَّهُ تَعَالَى مُوسَى أَنْ يَضْرِبَ بِعصَاهُ الشَّرْقِيِّ، وآخِرُهُمْ قَرِيبًا مِنَ الشَّاطِئ الغَرْبِيِّ، فَأَمَرَ اللَّهُ تَعَالَى مُوسَى أَنْ يَضْرِبَ بِعصَاهُ البَحْرَ، فضربَهُ فَأَطبقَ عَلَيْهِم الماءُ مِنْ كُلِّ مَكَانٍ، ولَمْ يَنْجُ مِنْهُم إِنسَانٌ، وفي ذَلِكَ يَقُولُ اللَّهُ تَعَالَى: ﴿ وَأَنجَيْنَا مُوسَىٰ وَمَن مَّعَهُ أَجْمَعِينَ ( وَ ) ثُمَّ أَغْرَقْنَا الآخَرِينَ ( ٢٦ ) ﴾ يَقُولُ اللَّهُ تَعَالَى: ﴿ وَأَنجَيْنَا مُوسَىٰ وَمَن مَّعَهُ أَجْمَعِينَ ( وَ ) ثُمَّ أَغْرَقْنَا الآخَرِينَ ( ٢٦ ) ﴾ [الشعراء] عندَها رفَعَ اللَّهُ الغطَاءَ عَنْ بَصِيرَةٍ فرعَوْنَ، فَإِذَا بِهِ يَرْفَعُ صوتَهُ ويُشيرُ بأَصْبِعِه قَائِلاً: ﴿ وَجَاوَزَنَا بَبَنِي إِسْرَائِيلَ الْبَحْرَ فَأَتْبَعَهُمْ فرعوْنُ وَجُنُودُهُ بَغِيًّا وَعَدُواً بأَصْبِعِه قَائِلاً: ﴿ وَجَاوَزَنَا بَبَنِي إِسْرَائِيلَ الْبَحْرَ فَأَتْبَعَهُمْ فرعوْنُ وَجُنُودُهُ بَغِيًّا وَعَدُواً وَمَنَا الْمُسْلِمِينَ ( ٤٠ ) أَلَهُ الْفِرَقُ قَالَ آمَنت أُنَّهُ لا إِلَهَ إِلاَّ الَّذِي آمَنت بِهِ بَنُو إِسْرَائِيلَ وَأَنَا مِنَ الْمُسْلِمِينَ ( ٤٠ ) ﴾ [يونس].

قَالَ أَيْمَنُ: وَهَلْ يَقْبَلُ اللَّهُ التَّوبَةَ مِنْ إِنسَانٍ فِي مِثْلِ هَذَا الموْقِفِ؟

قَالَ الوَالِدُ: طَبْعًا لا. لأنَّ النَّبِيَ عَلَيْ يَقُولُ مَا مَعْنَاهُ أَنَّ اللَّهَ يَقْبَلُ تَوْبَةَ عَبْدهِ مَا لَمْ يُعْزِغْرْ، يَعْنِى مَا لَمْ يَصِلْ إِلَى الدَّرَجَةِ الَّتِي يَتَأَكَّدُ فِيهَا أَنَّهُ سَيَمُوتُ الآنَ. وفرْعُونُ لَمْ يُعْرِغْرْ، يَعْنِى مَا لَمْ يَصِلْ إِلَى الدَّرَجَةِ، ولِذَلِكَ أَوْحَى اللَّهُ إِلَى جبرِيلَ أَنْ يَقُولَ لَهُ: ﴿ آلآنَ كَانَ قَدْ وَصَلَ إِلَى هَذِهِ الدَّرَجَةِ، ولِذَلِكَ أَوْحَى اللَّهُ إِلَى جبرِيلَ أَنْ يَقُولَ لَهُ: ﴿ آلآنَ وَبَتُكَ الآنَ، وَقَدْ عَصَيْتَ قَبْلُ وَكُنتَ مِنَ الْمُفْسِدِينَ (٩) ﴾ [يونس] لا، لَنْ تُقبَلَ توبتُكَ الآنَ، لأنَّهَا تَوْبَةُ اليَائِسِ مِنَ الحياةِ، ﴿ فَالْيَوْمَ نُنَجِيكَ بِبَدَنِكَ لِتَكُونَ لَمِنْ خَلْفَكَ آيَةً وَإِنَّ كَثِيرًا مِّنَ النَّاسِ عَنْ آيَاتِنَا لَغَافِلُونَ (٩٢) ﴾ [يونس] فأمَرَ اللَّهُ البحرَ فقذَفَ جِسْمَ كَثِيرًا مِّنَ النَّاسِ عَنْ آيَاتِنَا لَغَافِلُونَ (٩٦) ﴾ [يونس] فأمَرَ اللَّهُ البحرَ فقذَفَ جِسْمَ فرعَوْنَ عَلَى مرتفعٍ مِنَ الأرْضِ، وعلَيه درْعُهُ الَّتِي يَعْرِفُونَهَا وثيابه الميزَة لَهُ، ليتحقَّقَ فرعَوْنَ عَلَى مرتفعٍ مِنَ الأرْضِ، وعلَيه درْعُهُ الَّتِي يَعْرِفُونَهَا وثيابه الميزَة لَهُ، ليتحقَّقَ

النَّاسُ مِنْ هَلاَ كِهِ، ولِتَصِيرَ قِصَّتُهُ آيَةً وعِظَةً وعِبْرَةً لمنْ جَاءَ بَعْدَهُ مِنَ الأجيالِ. وَهَكَذَا يَا أَبْنائِي أَهْلَكَ اللَّهُ فرعونَ بسبب ظُلْمِهِ واسْتِكْبَارِهِ وعُتُوهِ وفَسَادِهِ فِي الأرْضِ وَعَتُولِي أَهْلَكَ اللَّهُ فرعونَ بسبب ظُلْمِهِ واسْتِكْبَارِهِ وعُتُوهِ وفَسَادِهِ فِي الأرْضِ وجعَل ذَلِكَ نعمةً من نِعَمِهِ الَّتِي يَمُنُّ بِهَا عَلَى بَنِي إِسْرَائِيلَ، ويُذَكِّرُهُمْ بِهَا فِي كَثِيرٍ مِنْ سُورِ القُرآنِ الكريم.

#### بسم الله الرحمن الرحيم

﴿ وَجَاوَزْنَا بِبَنِي إِسْرَائِيلَ الْبَحْرَ فَأَتْبَعَهُمْ فِرْعَوْنُ وَجُنُودُهُ بَغْيًا وَعَدُواً حَتَىٰ إِذَا أَدْرَكَهُ الْغَرَقُ قَالَ آمَنتُ أَنَّهُ لا إِلَهَ إِلاَّ الَّذِي آمَنَتْ بِهِ بَنُو إِسْرَائِيلَ وَأَنَا مِنَ الْمُسْلَمِينَ ﴿ وَ اللَّا اللَّهِ عَصَيْتَ قَبْلُ وَكُنتَ مِنَ الْمُفْسِدِينَ ﴿ وَ اللَّهُ فَالْيَوْمَ نُنَجِّيكَ الْمُسْلَمِينَ ﴿ وَ اللَّهُ فَالْيَوْمَ نُنَجِّيكَ الْمُسْلَمِينَ ﴿ وَ اللَّهُ وَقَدْ عَصَيْتَ قَبْلُ وَكُنتَ مِنَ الْمُفْسِدِينَ ﴿ وَ اللَّهُ فَالْيَوْمَ نُنَجِّيكَ بِهَ لِللَّالِ عَنْ آيَاتِنَا لَغَافِلُونَ ﴿ وَ اللَّهُ وَلَا كَثِيرًا مِّنَ النَّاسِ عَنْ آيَاتِنَا لَغَافِلُونَ ﴿ وَ اللَّهُ وَ إِنَّ كَثِيرًا مِّنَ النَّاسِ عَنْ آيَاتِنَا لَغَافِلُونَ ﴿ وَ اللَّهُ اللَّهُ

#### الأسئلة

- ١ هل تعرف ما هو الجيتُو؟ يظن المؤلف أن فكرة الجيتو قد نبتت في ذهن
  اليهود بتوجيه من الله سبحانه وتعالى.. ما الآية التي تدل على ذلك؟
- ٢- للإسلام معناه الشامل الذي يجعله ليس وقفًا على أمة محمد عَلِيهُ فقط،
  اشرح هذا المعنى حسب فهمك له.
- ٣- استعمل موسى العصافى كثير من معجزاته ما هى المواقف التى استخدمها فيها فى هذه القصة؟ وهل تعرف مواقف غيرها؟
- ٤ كيف احتال بنو إسرائيل ليخرجوا من مصر.. وهل كان فرعون صادقًا في
  أنه لا يريد خروجهم؟
- ٥ اقتحم فرعون البحر بحصانه، هل يمكنك تصوير هذا المشهد بأسلوب
  من عندك، وكيف كانت نهاية فرعون؟

#### درس النحو

قلنا في أول دروسنا أن الكلام ينقسم إلى أسماء وأفعال وحروف، وعرفنا علامة كل قسم منها، كما عرفنا علامات الإعراب الأصلية، وعلاماته الفرعية، وفي هذا الدرس نذكر أن للفعل ثلاثة أقسام:

١- الفعل الماضى وهو ما يدل على حدوث شيء قبل الوقت الذي نتحدث فيه عنه. نقول: قرأ الوَلدُ الدَّرسَ. فالقراءةُ حدثت قبل الإِخبارِ عنها، لذلك نسميه فعلاً ماضيًا. مثل: أكلَ، شَربَ، دَعَا، سَادَ، نَامَ، صَامَ، هَبَطَ، نزلَ.

٢- الفعل المضارع، وهو ما يدل على حدوث الشيء في الوقت الذي نتكلم فيه عنه أو بعد هذا الوقت، تقول: أنا أقرأ الكتاب، يعنى تقرؤه الآن أو ستقرؤه بعد حين، ونُلاحظ أن الفعل المضارع يزاد فيه حرف في أوله هو الهمزة إذا كان الفعل للمتكلم مثل: أنا أقرأ والتاء إذا كان الفعل للمخاطب أو الأنثى الغائبة: أنت تقرأ، أو هي تقرأ، والياء إذا كان الفعل للغائب يعنى غير المتكلم ولا المخاطب تقول: هو يَقْرأ أو فلان يقرأ والنون إذا كان الفعل للغائب يمنى غير المتكلمين مثل: نَحْن تقرأ. و فلان يقرأ والنون أو النون أو المضارعة.

٣- فعل الأمر، وهو الفعل الذي نطلب به حدوث شيء بعد الكلام عنه،
 نقول: اقرأ أيُّهَا الطالبُ الدرسَ جيِّدًا، إلى آخر الأمثلة.

أما كيفية إعراب هذه الأفعال فلها دروس قادمةٌ إِن شاء الله.

وإِلَى اللَّقَاءِ يَا أَبْنَائِي فِي القِصَّةِ التَّالِيةَ (٧٥) وعُنوانُها: (يا بني اركب معنا)

# أطفالنا فع رباب القبر أن الكربر

١- الفائحة أم الكتاب ٢- خليفة الله ٣- يا بني إسرائيل 2- بقرة بني إسرائيل ۵- هاروت وماروت ٦- يت الله ٧- قبلة المسلمين ٨- وقاتلوا في سبيل الله ٩- طالوت وجالوت ١٠ - قدرة الله ١١- امرأة عمران ١٢ - وإذ قالت الملائكة يا مريم ١٣ - ابنة عمران ١٤ - عيسى في السماء ١٥- نصر الله ١٦ - اختبار الله ١٧ - حياة الشهداء

١٨- صلاة الحرب

١٩- الأرض المقدسة ۲۰- قابيل وهابيل ٢١ - مائدة من السماء ۲۲- هل يستوى الأعمى والبصير ٢٣- إبراهيم يبحث عن الله ٢٤- بنو آدم والشيطان ٢٥- أصحاب الجنة وأصحاب النار ٢٦- نوح عليه السلام وقومه ۲۷ - هود عليه السلام وقومه ٢٨- صالح عليه السلام وقومه ٢٩- لوط عليه السلام وقومه ٣٠- شعيب عليه السلام وقومه ٣١- موسى عليه السيلام وفرعون والسحرة ۳۲- قوم موسی وقوم فرعون ٣٢- مسوسي عبليسة السنسلام وينو

إسرائيل ٣٤- بنو إسرائيل عبدوا العجل ٣٥- سفهاء بني إسرائيل 27- موسى عليه السلام والأسباط ٣٧- ضحية الشيطان

٧١- رياحين البيسوت شسقساتق الرجال.

٧٧- التي نقضت غزلها.

٧٣- سبحان الذي أسرى بعبده.

٧٤- فئية آمنوا بربهم.

٧٥- صاحب الجنتين.

٧٦- موسى عليه السلام والعبد الصالح

٧٧- ذو القرنين.

٧٨- يا يحي خذ الكتاب بقوة.

٧٩- واذكر في الكتاب مريم.

۸۰- ذلك عيسى ابن مريم.

٨١- واذكر في الكتاب إسماعيل.

٨٢- واذكر في الكتاب إدريس.

٨٣- وكلهم آتيه يوم القيامة فردا.

٨٤- الوادي المقدس طوي.

٨٥- وجمعلنا من الماء كل شيء

٨٦- الناريردا وسلاما.

٨٧- حكمة سليمان عليه السلام

۸۸- وأيوب إذ نادي ربه.

٨٩- يونس عليه السلام في بطن الحوت

٩٠ - سليمان عليه السلام وملكة

٩١ - موسى عليه السلام القوى

الأمين. ٩٢- قارون وعاقبة المفسدين

٩٢ - زيد... هسو ابن حارثة.

٩٤- الأحزاب وجنود الله الحفية. ٩٥- جنات سبأ وجزاء الكفور.

٩٦- وفدينساه بذبسسح عظيم.

٩٧- بيسعسة الرضسوان وصلح الحليبة

٩٨- جنة الدنيا ومتاع الغرور.

٩٩- أصحباب الأخدود والشابتون

على الإيمان.

١٠٠- للبيت رب يحميه.

٣٨- دفاع عن الرسول ٣٩- وعد الله

· ٤ - توزيع الغنائم

١٤ - قوة الصابرين

٤٢ - أسسرى بدر عتاب وفداء

17- يوم الحيج الأكبر.

**11- يوم حنين** 

10 - عزير آية الله للناس.

21- الشهور العربية والأشهر

1٧- وإذ يمكر بك الذين كفروا.

18- لا تحزن إن الله معنا.

19- المنافقون في المدينة.

٥٠- خذ من أموالهم صدقة.

٥١- مسجد التقوى ومسجد الضرار.

٥٢- المسلمون في ساعة العسرة.

٥٣- الثلاثة الذين خُلُّفوا.

\$ ٥- والله يعصمك من الناس.

٥٥- القرآن يتحدى.

٥٦- وجاوزنا بني إسرائيل البحر.

٥٧- يا بُني اركب معنا.

٥٨- يوسف عليه السلام في غيابة

٥٩ - يوسف عليه السلام السجين المظلوم.

٦٠ - سر قىمىص يوسف عليه السلام.

٦١- لقاء الأحية.

٦٢- ثم استوى على العرش.

٦٣- حتى يغيروا ما بأنفسهم.

24- زمزم نبع الأنبياء.

٦٥- مقام إيراهيم مص

٦٦- ونبتهم عن ضيف إبراهيم.

٦٧- أصحاب الأيكة.

٦٨- فاصدع بما تؤمر.

79- ويخلق ما لا تعلمون.

٧٠- وعسلامسات ويبالنجيم هم يهتدون.